

## حِهَايَاتُ إِلَّهُ لِيُلَّةِ

## المارد والصيّيّاد

بقلب العبد الجميد عبد القصود

رسنوم: ١٠ - إستمناعتيل دياب

إشراف : ا . حسمندي منتمطفي

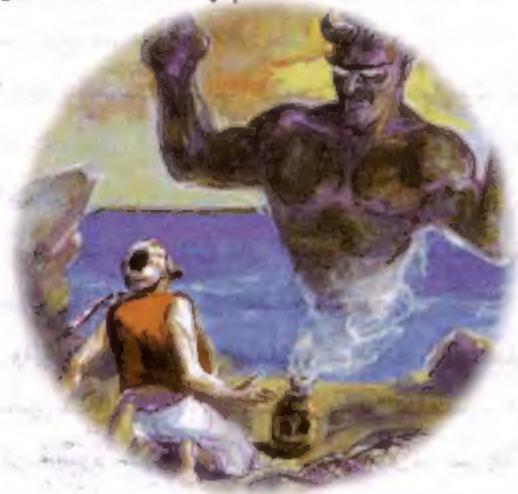

الأرسسة الخريفة الصينة المدينة المدين

يُحْكَى أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَعْمَلُ صَنَيَّادًا .. وَكَانَتُ لَهُ زُوْجِنَةٌ وَقُلاثَةُ أَوْلادٍ ، لَكِنَّهُ كَانَ فَقَيرًا ..

وكَانَ مِنْ عَادَةِ ذَلِكُ الصَّنِيَّادِ أَنَّ يَرْمِي شَيَكَتَهُ فِي الْمَاءِ أَرْبَعَ مَرُّاتِ فَقَطَّ ..

ويُحْكَى أَنُّ هَذَا الصَّيَّادَ قَدُ خَرِجَ إِلَى سَّاطَئِ الْبَحَّرِ ، ذَاتَ يَوْم ، وَرَمَى شَيْكَتُهُ فَى الْمَاء ، فَلَمَا حَاوِلَ جَذْبَهَا وَجَدَهَا تُقيلَةُ جِدًا ، وَلَمْ يَقُدرُ عَلَى جَذْبِهَا إِلاَّ بِمَشْقَة كَبِيرَة ..

وعندما أخْرجها إلى الشاطئ وجد فيها حمارا مثِتًا ، مَرْقَ الشُبْكة ، فحرن الصيّادُ ، وخلص الْحمار من الشبكة ، ثُمُ رَتْقَ الْحُيوطُ المَرُقَة ، وَاعاد طرح السّبكة في الْبحر مرّة أخْرى ..

وَمَا حَدَثَ فِي هَذِهِ الْمُرَّةِ كَانَ أَعْجِبَ .. فَعِلْدُمَا جَذَبُ الصُيُّاتُ شَبَكَتَهُ وَجَدَ فِيهَا رَبِرًا مَلِيثًا بِالطُّينِ والرُّمْلِ ..

وَفَى الْحَرَةِ الثَّالِثَةِ وَجِدَ الصَّيَّاتُ فَى شَبِكَتِهِ حَصِى وَحِجَارَةً ، فَحَرِنَ حُرِّنًا شَدِيدًا ، واستَّتَ فَفَرَ رَبِّةً مِنْ هَذَا النَّحُسِ الَّذِي فَحَرِنَ حُرِّنًا شَدِيدًا ، واستَّتَ فَفَر رَبِّةً مِنْ هَذَا النَّحُسِ الَّذِي يُلازِمُهُ الْيَوْمَ .. ثُمَّ رَفْعَ بِدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وقال في ضَرَاعَةً :

- اللَّهُمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى لَا أَرْمِي شَبِكَتِي غَيْرَ أَرْبَعِ صَرَاتٍ في



الْيُومِ ، وَقَدْ رَمَيْتُهَا ثَلاثَ مَرَّاتِ ، لَكِيْنَى لَمْ اصْطَدْ سنمكَةُ وَاحِدَةً .. اللَّهُمُ ارْفَعُ هَذَا النَّحْسَ عَنَّى ..

و تُوكُلُ الصَّنْيَادُ عَلَى اللَّهِ ، ثُمَّ الْقَي شَبَكَتَهُ فِي الْمَاءِ ، وَانْتَظَرَ عَلَيهَا قُلْبِلاً ، ثُمُّ جَذَبُهَا فَوَجِدَهَا ثَقِيلَةً جِدُا .. فَقَالَ الصَّبُادُ :

- لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ ..

وَظُلُ الصَيْبَادُ يُعَالِحُ الشَّبِكَةَ ، حَتَّى أَخُرُجَهَا مِنَ الْمَاءِ ، وَكَانْتِ الْمُفَاجَاةُ ، عِنْدَمَا فَتَحَ الصَيْبَادُ الشَّبَكَةَ ، فَوجَدَ فِيهَا قُطْقُنَا مِنْ نُحَاسٍ ، مَخْتُومًا عَلَيْه بِرَصَاصٍ .. فَلَمَّارَاهُ الصَيْبَانُ فَرحَ بِهِ فَرَحَا شَدِيدًا ، وقَالَ في نَفْسِهِ :

- هَذَا القَّـمُـقُمُ رِزْقُ سَـاقَـهُ اللَّهُ إلىُ عِوضَـا عَنِ الصَـُـيْدِ ... سَأَبِيعُهُ فِي السُّوقَ بَعَشْرَةِ دَنَانِيرَ ذَهَبًا ..

وَحَمَّلُ الصَّيْبَادُ الْقُمْقُمَ ، فَوَجَدَهُ ثَقَيِالًا ، وَرَاى خَاتُمُ الرُّصِّنَاصِ عَلَى قُوْهَتِهِ ، فَتَعَلَّكَهُ الطُّمْعُ ، وقالَ في نَفْسِهِ :

لا بُدُ أَنْ يَكُونَ هَذَا القُمْقُمُ طَلِيتًا بِالذَّهَبِ ، وَإِلاَ لَما خُنتِمَ
 عليهِ بِالرُّصِّاصِ هَكَذَا .. لاَبُدُ أَنْ اقْتَحَهُ وَاخْذَ مَا فِيهِ أَوْلاً ..

وَأَخْرَجُ الصَيْبَادُ سِكِينًا عَالَجَ بِهِ سِدَادَةَ الْقُمُقُمِ ، حَـتَى الْفَتْحَتُ ، ثُمُ حَاوِلَ سَكْبَ مَا بِدَاخِلِ القُمُّقُمِ عَلَى الأَرْض ، لَكنَّ الْفَتْحَتُ ، ثُمُ حَاوِلَ سَكْبَ مَا بِدَاخِلِ القُمُّقُم عَلَى الأَرْض ، لَكنَّ شَيْئًا لَمْ يَلْأَلُ مِنَ الْقُمُّقُمِ ، فَأَخَذَ يُحَرِّكُهُ وَيَنْظُرُ بِدَاخِلِهِ ، فَلَمْ يَنَ فَيهِ شَيْئًا لَمْ يَلْأَلُ بِدَاخِلِهِ ، فَلَمْ يَنَ فَيهِ شَيْئًا ..

وَفَجْأَةً رَأَى الصَّيِّادُ دُخَانًا بِخُرْجُ مِنْ فُوهَةِ الْقُمْقُمِ ،



قَلَمُ اللهَ الصِّيْ اللهِ المِسْكِينُ ذَلِكَ ، ارْتَعَادَتُ فَا رَائِصُهُ ، وَاصْطُكُتُ أَسْنَانُهُ ، وَجَفُ ريقُهُ ، وَعَمِي عَنْ طَريقِهِ مِنْ الرُّعْبِ وَاصْطُكُتُ أَسْنَانُهُ ، وَجَفُ ريقُهُ ، وَعَمِي عَنْ طَريقِهِ مِنْ الرُّعْبِ وَالْفَزَعِ ..

فَلَمَّا رَآهُ الْمَارِدُ عَلَى هَذِهِ الصَّالِ قَالَ بِصِيونَ رَاعِدٍ :

- أَبْشِرْ أَيُّهَا الصِّنْبَادُ ..

فَقَالَ الصَّيَّادُ بِدَفْشُهُ :

- بِمَاذًا تُبَشِّرُنِي آيُها المَّارِدُ ١٠

فَقَالَ الْمَارِدُ :

- أَبْشَرُكُ بَقَتْلِكَ فَى هَذِهِ السَّاعَةِ شَرُ قِتْلَةٍ .. اخْتَرِ الْمَوتَةُ
   التي تُحيثُهَا .. فَقَالَ الصَّيَّادُ وَهُوَ بَرْتَعِدُ مِنَ الْخُوْفِ :
- لِمَاذَا تَقْتُلُنِي ، وأَنَا الَّذِي خَلُصَنْتُكَ مِنْ سِجِنْكِ فِي الْقُمْقُمِ ، وَأَطْلَقْتُ سَرَاحَكَ مِنْ هَذَا الأَسْرِ ؟!

فقال الماردُ :

 اعْلَمْ آئِها الصنْئِادُ آئی (صنحْرُ) الجِئِیُ وَآنا مِنَ الجِنَّ المَّارِقِينَ ، وَقَدْ عَصَنَيْتُ النَّبِیُ سُلْئِمانَ بْنَ دَاوِدَ ، فَأَرْسَلَ إِلَیُّ وزیرهُ ( اصیفُ بْنُ بَرِخْیَا ) فَقَبَضَ عَلیُ وَوضَعَنی فی السلاسلِ ،

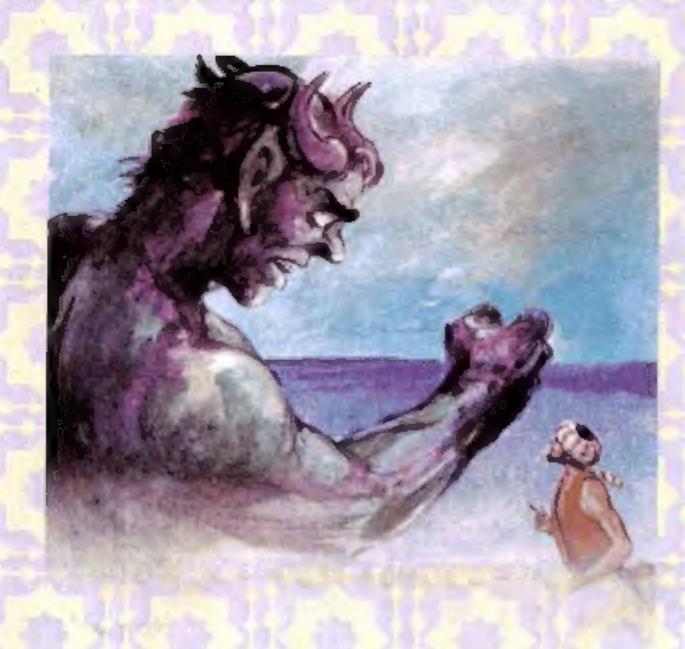

وقادني إلى سلليمان مُكْرَها ، فَعَرَضَ عَلَىُ الدُّخُولَ فَى الإيمان ، فَرَفَضْتُ ، فَاحْضَرَ هَذَا القُّحُقُمُ ، وَحَبْسَتَى فِيهِ ، ثُمُّ اعْلَقَهُ عَلَى الرُّصَاص ، فَاحْضَرَ هَذَا القُّحُقُمُ ، وَحَبْسَتَى فِيهِ ، ثُمُّ اعْلَقَهُ عَلَى بِالرُّصَاص ، وَخَتْمَهُ بِخَاتَمِهِ الأَعْظَمِ ، ثُمَّ امْرَ الجِنَّ أَنْ يَحْمِلُونِي ، بِالرُّصَاص ، وَخَتْمَهُ بِخَاتَمِهِ الأَعْظَمِ ، ثُمَّ امْرَ الجِنَّ أَنْ يَحْمِلُونِي ، وَيَنْقُونِي فِي الْبَحْرِ ..

## فَقَالَ الصَّبِّادُ :

- وَقَدُ خَلُصِنْتُكَ مِنَ الأَسِرِ ، فَهِلْ يَكُونُ ذَلِكَ جَزَائِي ؟! فُقَالُ المَارِدُ :

- النَّظرُ حتَى تَعْرِفَ بَقِينَة الْحِكَايَة .. لَقَدُ أَقَمْتُ فِي الْبَحْرِ مَا لَهُ عَامٍ ، وَقُلُتُ فِي نَفْسِي : مَنْ يُخلُصني مِن الأسر اغْتَيْتُهُ إلى الأَبِدِ ١٤ فَـمَرُتُ مِائَةُ عَامٍ ، وَلَمْ يُخلُصني آخَدُ .. وَيُخلَتُ وَمَائَةُ عَامٍ أَكْرَى الْقَلْتُ فِي نَفْسِي : مَنْ يُخلُصني قَتَحْتُ لَهُ مَائِدُ عَامٍ أَخْرِى ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : مَنْ يُخلُصني فَتَحْتُ لَهُ كُنُوزَ الأَرْضِ ، فَلَمْ يُخلُصني احدُ .. فَمَرَتُ عَلَى ارْبَعُمِائَةِ عَامِ أُخْرى ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : مَنْ يُخلُصني اقْضي لَهُ كُلُ حاجِبَةٍ ، أَخْرى ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : مَنْ يُخلُصني اقْضي لَهُ كُلُ حاجِبَةٍ ، وَأَحْرَى ، فَقُضْيِتُ عَضَيْتُ اللَّهِ عَامِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْتِي اللّهِ عَلَى الْمُعِينَةُ وَخَيْرُتُهُ الْ يَخْتَارَ الْمِينَةُ فَصَيْتُ وَخَيْرُتُهُ الْ يَخْتَارَ الْمِينَةُ اللَّهِ يُحَلِّينًا وَقُلْتُ : مَنْ خَلْصَنِي قَتَلْتُهُ وَخَيْرُتُهُ اللَّهِ يَحْتُوا الْمِينَةُ فَيَكُنَا وَقُلْتُ : مَنْ خَلْصَنِي قَتَلْتُهُ وَخَيْرُتُهُ اللَّهُ مِنْ يَحْلُقُوا ..

فَلَمَّا سَمِعَ الصِّئْيَادُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ تَعْجُبُ وَقَالَ :

- مِنْ نَحْسِى وَسُوءَ حَظَى أَنَّ آتِى لأَخْلَصَكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ

النَّحْسِ .. أَيُّهَا الْمَارِدُ اعْفُ عَنَى يَعْفُ اللَّهُ عَنْكَ ، وَلاَ تَهْلِكُنِى

بَغِيرِ ذَنْبٍ ، فَيُستَفَّ اللَّهُ عَنْيُكَ مَنْ يُهْلِكُكَ .. لقَدْ أَطْلَقْتُ سَرَاحَكَ ،

فَلاَ تَكُنُّ جَاحِدًا ، وَتُقَابِلُ الْمُعْرُوفَ بِالإستَاءَةِ ..



لآبُدُ مِنْ قَتْلِكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ، فَاحْتَرِ
 المُوْتَةُ الْتِي تُحِبُّهَا ، وَتُمَنُ أَمْنِيَّةً أَحَقَّقُهَا
 لَكَ قَبْلُ مَوْتِكَ ..

فَلَمَّا رَاى الصَّيَّادُ جُحُودَ الجِنِّيُّ الْمَارِدِ ، وَإِصَّرَارَهُ عَلَى قَتْلِهِ ، قَالَ فِي نَقْسِهِ : لَقَدُ مَيُزْنِي اللّهُ - تَعَالَى - بِالعَقْلِ ، وَلاَئِدُ أَنْ احْتَالَ عَلَى
 ذَلِكَ الْمَارِدِ ، حَتَّى الْجُوَ مِنْ الْقَتْلِ ..

وُواتَتُهُ فِكْرَةً ، فَاتَّجِه إِلَى الْمَارِدِ قَائِلاً :

لي أَمْنِيَةٌ وَاحِدَةٌ قَبْلُ مَوْتِي ، وَأَرْجُو انْ تُحَقِّقُهَا لِي ..
 فَقَالَ المَارِدُ :

- تَمَنُّ مَا شَبِثْتَ ، وَأَسَّرِعْ لِأَنْنِي مُتَعْجِلُ مَوْتُكَ .. قُقَالَ الصَّنْيَادُ :

- كَيْفَ كُنْتَ مَحْبُوسُنَا دَاخِلَ هَذَا الْقُمُقُمِ الصَّغَيْرِ ، وَهُو كَمَا أَرَى لاَ يَسِعُ يَدَكَ وَلاَ رَجُلْكَ ، فَكَيْفَ يَسْتَعُكَ كَلُكَ ١٢ فَقَالَ الْمَارِدُ :

- هَلُ تَشَكُ أَنْنِي كُنْتُ فِي دَاخِلِهِ ؟!

فَقَالَ الصِّيَّادُ :

- لاَ أَصِدُقُ حَتْى أَرَى بِعَيْنَى ..

فَقَالَ الْمَارِدُ بِغَيَّاءٍ:

سَوْفُ تَرَى حَالاً ، حَتَى لاَ تَكُونَ لَكَ حُجِةٌ ثُوَخُرُ بِهَا مَوْتَكَ ...
 وَفِي الحَالِ الْتَـفَضَ المَارِدُ ، حَـتَى صَـارَ دُخَـانًا .. ثُمْ بَدَا



يتجمعُ داحل الْقُمِعُم .. فلمًا اصبُح الدُّخَانُ كُلُّهُ داخل الْقُمَقُم ، أمسل الصبُيَّادُ السندادة الرُّصاص ، ووضعها عَلَى فُوهَة الْقَمْقُم ، ثُمْ نَادَى لِللَّارِدَ قَائِلاً :

الآن ابنها العادر ، تمن الله على اي مؤلة تمونها .. سوف ارتمها العادر ، تمن الله على اي مؤلة تمونها .. سوف المبل في هذا السحر العميق فلم أنسى لي بيننا هذا ، وكُلُ من جاء ليصلطاد ، اشعة من الصئيد ، واقول له هذا عقريت عادر ، وكُلُ من يُخرجه من المحر يقتله شن قتلة

فَلَمَّا سَمِعَ الْمَارِدُ كَلَّامُ الْصَبُيَّادِ ، أَذْرِكَ أَنَّهُ حُبِسَ بِغَبَائِةٍ دَاخَلِ السّنَجُنِ ، وَحَاوِلَ النَّخُروج ، فَلَمْ يَقْدِرُ فَاذْرِكَ خَطَاهُ .. وحمل الصّنْيَادُ الْقُمْقُم ، لِيُلْعِيهُ فَى السّحْرِ ، فَتُوسَّلُ إليه المَارِدُ قَائِلاً . الصّنْيَادُ الطّنِبُ لا تَقْدِعَلُ . إِنَّكَ بِذَلْكَ - لا . لا . اللها الصّنياتُ الطّنِبُ لا تَقْدِعَلُ . إِنَّكَ بِذَلْكَ مَسْجِئْنِي إلى الأبد .

واخذ يبكى مُتوسَالاً إلى الصَبْاد أنَّ بِرُحمة .. فقال الصَبْبَادُ :
- المُّ اتوسَنْلُ إلبُك الأَ نقْتُلنى ، لكنَّ كنت مُصِرُا على قتْلى ؟!
لقدُ أحْسنتُ إلبُك ، فعائلُت إحْسائى بالْجُحُود والنُّكُران ..
فقالُ المَارِدُ :

افْتحُ لِي ، حتَّى أَحْسَنَ إِليَّكَ فقال الصثيَّادُ :

نكُذَبُ يَامِلُعُونُ .. هذه حيلةُ لِتقْتُلِعِي شَيْرُ قَتْلَةٍ ... لَوُ كُنَتَ الْقَيْتِعِي لِالْعِبْتُكَ الآنِ ..الآنِ انْهِبُ إلى الْبِحْرِ . فَصِيرِ عَ المَارِدُ مِنْ دَاخِلِ القُمْقُمِ ، وَآخِد يِبْكِي مُتُوسِلًا بِقَوْلُهِ :

- إِنْ كُنتُ أَنَا مُسَيِئًا ، فكُنْ أَنْتَ مُحْسَنًا ، ولا نُقَابِلُ إِسَاءَتِي بِالإِسْاءَةِ أَ. أَحْسَنُ يُحِسِنُ اللَّهُ إِلَيْكَ ..



## فَقَالُ الصَّيَّادُ :

- الآنَ تَبْكِي وَتَتَوْسَلُ ، وَتَتَحَدَّثُ عَنِ الإِحْسَانِ ؟! فَقَالَ الْمَارِدُ :
- كُنُ أَكُـنُ مُروءَةً مِنْى ، وأطلِقُ سَراحِي ، وأنا أقسم لَكَ وأَعَا أَقْسِمُ لَكَ وأَعَا أَقْسِمُ لَكَ وأعاهِكَ الْأَ أَغْدِرَ بِكَ ، اوْ أسبىءَ إِلَيْكَ بَعْدَهَا ابْدَا ، بِلُ أَنْفَعَكَ ، وأَنْلُكَ عَلَى طَرِيقٍ بِعْنِيكَ إِلَى الآبدِ .. ثُمُ إِنْكَ لَنْ تَسْتَقِيدَ مِنْ مَوْتِي وَحُبْسِي شَيْئًا ..

وَاحْدُ الْمَارِدُ بِتُقْسِمُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ..

فَلَمُا سَمِعَ الصَّيَّادُ تَوْسَتُلاَتِهِ وَيُكَاءَهُ ، وَشَيْعِرَ بِالصَّدُّقِ فَى كَلاَمِهِ ، رَقُ قُلْبُهُ لَهُ ، وَأَحَدُ مِنْهُ الْعُهُودُ وَالْمُواثِيقَ عَلَى عَدَمِ الْعَدُر ، وَعَلَى الْوَقَاءِ بِالْوَعْدِ ..

ثُمُ رَفَعَ سِـدَادَةَ الرّصَـاصِ عَنْ فُوهَةَ الْقُصْقُم ، فَخَـرَجَ مِنَهُ الدُّخَـانُ ، وتَكَامَلَ ، حَنَّى صَارَ الْقُصْقُمُ فَارِعًا ، وصَارَ الْمَارِدُ وَاقْفًا أَمَامَهُ ..

وكان أول شيء فعلة المارد بعد خروجه ، هو أن ضبرب القُمُقُم بقدمه ، فرماهُ في ناء البحر .. فلما رأى الصباد ذلك تملّكة الرّعب ، وقال في نفسه :

> - هَذِهِ لَيُسْتُ بِدَايَةً طَيْبَةً ، ولا تَذَلُّ عَلَى الْخَيرِ آبَدًا ... لَكِنَّهُ اسْتُجُمَعَ شَجَاعِتُهُ وقالَ لِلْمَارِدِ :

لَقَدُ عَاهَدَتْنِي عَلَى الْأَ تَغْدِرْ بِي ، وقدْ أَخْرَجْتُكُ مِنْ سِجْتِكَ ،
 وَالْأَنْ جَاءَ دُورُكَ ، حَتَّى تَفِي لِي بِمَا عَاهَدُتْنِي عَلَيهِ ..
 فَضْنَحِكَ الْمَارِدُ وَقَالَ :

لاَ تُخْفُ أَيُّهَا الصنْيَانُ .. أَنَا عِنْدُ وَعْدِى ، وَسَوْفَ أَدْلُكَ عَلَى شَيْءٍ بِيُقْنِيكَ إِلَى الأبدِ .. فَقَطْ انْبَعْنِى ..

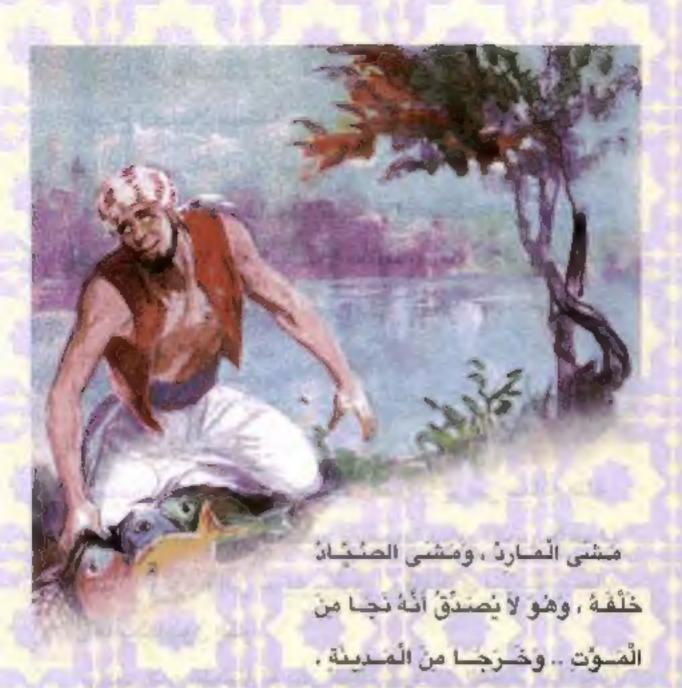

وصعيدًا جَبِئلاً .. ثُمُ نَزَلَ الاثنانِ إلَى ارْضِ شَاسِعَةٍ خَلْفَ الْجَبَلِ فِي وَسَطِهَا بِرِّكَةً مَاءٍ ، قَلْمًا نَظَرَ الصَنْبُادُ دَاخِلَ الْبِرُكَةِ رَاى فِيهَا سَمَكَا كَثِيرًا بِارْبَعَةِ الْوَانِ .. فَمِنْهُ : الأَبْيَضُ وَالأَحْمَرُ وَالأَرْزِقُ وَالأَصْفُرُ .. فَتَعْجُبُ الصَنْبُادُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنظرِ .. فَقَالَ المَارِدُ لَهُ :

هَيًا اطْرَحُ شَيكَتَكَ فِي الْبِرْكَةِ لِتَصِيْطَادَ ...

فَطَرَحَ الصِّئِيَّادُ شَبَكِنَهُ ، وجَدَّبِهَا .. ومِنْ شِيدُةٍ فَرْحَتِهِ وَجَدَّ فِيهَا أَرْبُعُ سَمَكَاتٍ ، بِأَرْبُعَةِ أَلُوانَ مُخْتَلِفَةٍ .. فَقَالَ الْمَارِدُ :

خَذْ هَذَهِ السُّمَكَاتِ الأَرْبَعَةَ ، وَاذْهَبْ بِهَا إِلَى مَلكِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ ، فَسَنُوفَ يُعْطِيكَ مَالاً يُغْنِيكَ .. وَلَكِنْ لاَ تَأْتَ إِلَى هَذِهِ الْبِرْكَةَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْبُومِ ، وَلاَ تُصَلِّطُدُ مِنْهَا سِوى مَرَّةً واحدة ، مهما كان رزقك ..

فَشَكَرَهُ الصَّيْبَادُ ، وسَارَ بَاحِثًا عَنْ قَصَّرَ الْمَلِكِ ، بَيِّنْمَا ذَهَبَ الماردُ إلى حال سبيله ..

تُعَجُّبُ الْمَلِكُ مِنْ مَنْظُرِ السَّمَكِ ، الذِّي لَمْ يَرَ فِي حَيَاتِهِ مِثْلَهُ . وَأَمَرَ وَرَبِرَهُ أَنَّ يُعْطِي لِلصَّبَّادِ أَرْبَعْمِانَةِ دِينَارِ ذَهَبًا ، فَأَخَذَهَا الصنيَّادُ ، وتُوجِهُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَسْرُورًا ، فَاشْتُرَى لِرَوْجِتِهِ وَعَيَالِهِ كُلُّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ .

وحَتَّى هَذِهِ اللَّحْظَةِ لَمْ يِكُنِ الْمَلِكُ يَدُّرِي أَنَّ السَّمَكَ الَّذِي بَاعَهُ لَهُ الصَّبُادُ سَمَكُ مُسحُّورٌ ، وأنَّ وَرَاءُهُ حِكَايَةً عَجِيبَةً ، وقصُّةً غريبة ، بَلْ هِي أَغُرِبُ مِنْ الخَيالِ ..

(تمست)

الكتابُ القائمُ

( السَّمَكُ الْمَسَنْحُونُ )

رقم الإيداع : ٢٧٧١

الترقيم الدولي : ٥ ـ ٢١٦ ـ ٢٦٦ ـ ٢٧٧